المالية المالية

الجُزءالأول

اختارت الله ورَسُولُهُ

بشلم : د. وجبه يعقوب السيد پريشنة : ا. عبد الشافي سيد إشسراف : ا. حمدي مصطفي

ग्राह्मागाच्या । ज्याना । ज्य

أَفَاقَتْ صَفِيَّةُ ذَاتَ يَوْمِ مِنْ نَوْمِهِا مَذْعُورَةُ فَسَأَلَتُهَا أُمُّهَا فِي قَلْقِ : \_ما بك يا بنتى ؟ \_لقد رأيتُ اللَّيْلَةَ رؤيا عَجيبةُ حقًّا ، ولا أعرفُ لها تفسيرًا . فقالتُ أُمُّها في لَهُفة : سوماهي ؟

فقالت صفية : - رأيتُ الْقَمَر في السَّماء في لَيْلة تَمَامه وقد وقع في حجرى ! ولم تتمالك الأمُّ نفسها ، فهوت بيدها على وجد ابنتها ،

ولطَمتُها لَطْمةً قويّةً تركت في وجهها أثرًا ، وهي تقولُ : - إنك تَتَطَّلُعِينَ إلى أَنْ تَكُونِي عَنْدُ مَلِكَ الْعَرِبِ يَا خَبِيثَةُ . ومرَّت الأيامُ ، وبال صفية مشمولٌ بتفسير هذه الرُّويا ،

وزادَ مِنَ انشخالها ما فعلَّتُهُ أُمُّها بها وما ذكرتُهُ عنْ مَلك العرب ، فَمَنْ يكونُ ملكُ الْعرب هذا ؟

وراحَتُ صَفيَّةُ تُتابِعُ معَ قومها من الْيهود أخبار النبيُّ عَلِيَّهُ 

وما يدُعو إليه من دين جديد ، وما وصلَ إليه من مكانة عالية بين الناس جميعًا ، حتى أصبح في نظرهم أفضل من ملوك الدنيا . وأرهقت صفية سمعها جيداً للحوار الذي دار بين أبيها وعَمْها بعدُ زيارتهما لمُحمَّد في اللَّيلِ ورؤيَّتهما له ، حيثُ \_أأنت على يقين أنهُ النبيُّ الذي يشريتُ به التوراةُ ؟ 

فأجاب الأب : ـ نعم والله ، لقد عرفته بعلامات النبوة ، كما يعرفه كلُّ فقالَ العمُّ في دهشة : \_أتعرفُهُ وتفَيتُهُ ؟ فأجاب : وعاد العم يسأل :

-فما في نَفْسك منه ؟ فأجابهُ حُينيٌّ بنُ أَخْطِبَ في غَيْظ : \_عداوته والله ما حييت !

وعَلَمتْ صَفِيةُ أَن أُمُّها كانت تقصد علك العرب محمد

ابنَ عبد الله ، وأنَّ الصَّراعَ بينهُ وبين أبيها سيَسْتَعلُ ، وأنَّ الأقدار تُخفى لها الشيء الكثير ...

وها هي ذي تعيشُ على أمل الانتظار ، وتتطلُّعُ إلى الْغد المُرْتَقَبِ الذي تتحقِّقُ فيه رؤياها .

ومرَّت الأيامُ مُسْرِعةً ، وبدأ الصّراعُ يشتدُ بين محمد عَالَة

وبين المشركين ، وانحاز اليهود إلى جانب المشركين ،



الشريرة والخائنة ، فأمر الرسول الله أصحابه بالتوجُّه إلى

وسار الرسول في وأصحابه إلى خيبر في أواخر شهر المحرُّم للمنة السَّابعة للهجرة ، وكانَ معهُ عَنَّ في هذه الْغَزُوة أَلْفٌ وأَرْبُعُمانَة مُقاتل ، فلما اقْتوبَ الرسولُ عَلَى من هذه الْقُرِيَّة ، رفع يَديه إلى السماء ودعا ربه قائلاً

-اللهم ربُّ السموات وما أطْلَلْنَ ، وربُّ الأرضين وما أَقْلَلْنَ ، وربُّ الشياطين وما أَضْلَلْنَ ، وربُّ الرياح وما أَذْرَيْنَ ، فإنا نسألُكَ خيرَ هذه الْقَرِية وخيرَ أَهْلُها وخيرَ ما فيها ، ونَعُوذُ بكَ مِنْ شرِّها وشرَّ أَهْلَها وشرَّ ما فيها .

ثم قال لأصحابه : \_أقدموا باسم الله ! فانْدَفَعَ الْمسلمون كالسُّيل نحو حُصُون الْيهود ، وراحوا

يْفتَحونها حصنًا حصنًا ، وما كاد اليهودُ يرونهم حتى أمتلأت قلوبُهم بالرُّعْبِ ، فولُوا هاربينَ وهم يقولون :

\_مُحمدٌ وأصحابه ، لا طاقة لكُمُ اليوم بهم يا معشر اليهود . 



حُصُون الْيهود ، باستشاء حُصُون قَليلة ، حيثُ رجع أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب بعد أن استعصى عليهمًا فتحُ هذه الحصون ، وأخبرا الرسول على بذلك ، فقالُ النبيُّ عَلَيْهُ : - الأَدْفَعَنُ لوائي غداً إلى رجُل يفتحُ اللَّهُ على يديُّه ، يُحبُّ الله ورسولة . وبات المسلمون ليلتهم ، وكلُّ واحد يتمنَّى أنْ يكون هو صَاحبَ اللَّواء ، فلما كانْ الْغَدُ قالَ رسولُ اللَّه عَنْ : -أين على بن أبي طالب ؟

فقالوا له : -هو يا رسولُ الله يشتكي وجعًا أصابُ عينيه .

فقالُ الرسولُ ﷺ : \_فأرسلوا إليه .

فأرْسَلوا إليه ، فجاءً على في الْحال ، وهو لا يكادُ يُبْصرُ أمامه من شدة ما به من وجع ، فدعا له الرسول على

بالشِّفاء ، فشفاهُ اللَّهُ تمامًا ، حتى كأنَّ لم يكُن به وجع . وأعطى الرسولُ على الرابة لعلى بن أبي طالب وأصره أن يفتح هذه المُصورُ المنبعة ، فأخذ على اللُّواء وهو يقول : \_ يا رسول الله ، المقاتلة م حتى يُؤمنوا بالله ورسوله .

فقال لهُ الرسولُ ﷺ : -أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله فيه .

ثم قال له : - فوالله الأنْ يَهدى الله بك رجالاً واحداً خيرٌ لك من حُمْرِ النَّعَم !

وانطلقَ على بن أبي طالب إلى حصون أهل خَيبر ، فقاتل قتال الأبطال حتى كان الفتح على يديه ، وغنم المسلمون كلُّ ما في تلُّكَ الحصُون من الأموال ، ووقع عددٌ كبيرٌ من النساء سبايا للمسلمين .

وكان من بين السِّبايا وصفية بنت حيى بن أخطب، زعيم ونظر المسلمون إلى اصفية ، فوقُوا لحالها وقالوًا :

بنى النَّصِيرِ ، والتي ينتهي نسبُها إلى هارون ١٠٠٠ . \_لقد فُجعت هذه المسكينة بفقد أهلها في هذه الْغَزُوة ،

كما أنها وقعت أسيرة هي وابنة عمها ، برغم أنها بنت زعيم كبير له مكانته بين قومه . الونكالة التالقي الالكالة الدالة التالقي

ثم قالوا لبلال: حا إلى رسول الله ﷺ ، لكر يَقَ ما يواهُ مُناسبًا بش واصطحب بلال بن رباح المرأتين ، ومر ما تزالُ الدى شهد هذه المعركة ، وكانت جُشُ الله

تلاك الواليا الوكا الالك الدالواتيا الو مُلْقَاةُ على قارعة الطَّريق ، وما إنْ رأت وصفيةُ ، هذا المنظ حتى فاضتُ عيناها بالدُّمع ، لكنها ظلَّتْ هادِيَّةُ صامتةً . أما ابنة عمها فقد واحت تحثو التراب على وأسها وتصرخ بأعلى صوتها ، ولم تتوقُّف عن البكاء والصُّراخ ، حتى قال الرسولُ تَكْ في غضب: - أبعدوا هده الشيطانة عنى 1

ثم قال لبلال معاتبًا . -أنُزعت الرَّحْمةُ منْ قلبك حينَ تمرُّ بالمسرأتين على قتلاهما ؟

وقال بلال للنبي على : - يا رسولَ الله ، إن صفية ست حيى كانت في سهم أحد الصُّحابة ، ولكنَّ أهل الرأى والمنشورة اجمعوا على أنها لا تصلُّحُ إلا لك ، لأمها سيدة نساء بني النصير .

فاستحسن الرسول على هذا الرأى ، وأبي أنْ تكون صفيةً

بنتُ حُييٌ سيدةً ببي النصير أمة مملوكة لن هو دُونها مكانة ،

فأمر الرسولُ عَلَى أصْحابهُ فحملوا صفيةً على بعيره

## فعَلموا أَنَّ الرسولُ عَنْهُ قد اصطفاها لنفسه وقالوا لبعضهم : ـ لقد اصطفى رسولُ الله على صفية لنفسه ، وبذلك فقد بُنَّاها اللَّهُ مِنَ الْعِبوديَّةِ ، وعوَّضِهَا عنْ فقد أهلها خيرًا . وتطلعَتْ صِفيَّةُ إلى الرسول ﷺ ، فرأتُ نورًا يضيءُ من مُ جَبِينه ، وهمَّتُ بأن تتكلُّم لكنَّ حياءها منعها منْ ذلك .



وحاولَ الرسولُ عَلَى أَنْ يُخْرِجُها من صَمَّتها ويُدْخلَ السرور إلى قلبها فسألها قائلاً: \_هلَّ لك فيُّ ؟ وفي تلْكُ اللَّحظة تذكرت صفية الرؤيا التي رأتها منذ

أعوام وقالت لنفسها :

ــ أَحقًا سأكونُ زُوْجةُ لرسولِ الله على ؟ ونظرت إلى الرسول على في إكبار وقالت

ـ قَلْ كُنْتُ أَغَنِّي ذلك وأنا في الشِّرك ، فكيف إذا أمْكُنني اللَّهُ مِنهُ في الإسلام !

وخشى الرسولُ عَلَيْهُ أَنْ تكونَ صفيةُ قد وافقت على الزواج منه ، لأنه لا سبيل أمامها سوى ذلك ، فهي مَملوكةٌ له إن شاء أمسكها وإن شاء أعتقها لوجه الله ، فقال لها

رسولُ الله ﷺ :

-اختارى ، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسى ، وإن

اخْترْت البهود فعسى أنْ أعْتقك فتلحقي بقومك !

<u>اله الكالة الدالة ا</u>

علاد (15 (10 (14 (15 من ) (15 الله (15 (14 (15 من ) ) الكافئة الله (15 (15 (15 (15 الله ) ) الله (15 (15 (15 ( - يه رسول الله : الله خوب الإسلام ، وصدات الله فهل اله فهل اله

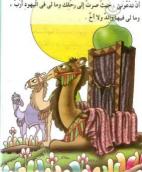

ثم أضافَتْ قائلةً: - وقد خير تنى بين الْكُفر والإيمان ، فاللهُ ورسولُه أحبُّ إلىُّ منَ الْعَنْقِ ، وأن أُرْجِعَ إلى قومي 1 وأعجب الرسول الله بجوابها ، وشعر فيه بالصدق والإيمان ، فأمسكها لنفسه ، ثمُّ تزوُّجها ، وكان في هذا الزُّواجِ إعْلاءً لمكَانَة صَفِيَة بنت حُبِي بن أَخْطَبَ ، حِيثُ صارت أمَّا لكل المؤمنين ، بعد أن كانت على وشك الوقوع في مُهانة الأسر والعُبودية ، ولَعبت صفيةً في حياة النبي عَلَيْ دوراً مُعمّا للغاية إ